صفحات من سيرة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما

تأليف

أبيعتاوية مكان نعبد الرجن المجتم لي البيروقيات

# بسمالتالرمزالحمرا

إنَّ الحمدَ للهِ نحمدهُ ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِلُ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه.

﴿يَائِهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ النَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ يَهُ إِلاَّ وَاللَّهُ مُسْلِمُونَ ﴿ يَهُ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَالَيُهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسِ وَاحِدَة وَخَلَـقَ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَة وَخَلَـقَ مِنْ هَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَيَسِنَآءً وَاتَّقُواْ اللهَ اللهَ اللهِ تَسَنَآعِلُونَ بِهِ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مَنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَيَسِنَآءً وَاتَّقُواْ اللهَ اللهَ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً شَيْهُ [النساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ الْتَّقُواْ اللهِ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِللهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ وَيُعْفِرُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ فَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

أمًّا بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ، وأحسنَ الهَدْيِ هَدْيُ محمَّدٍ ﷺ، وشرَّ الأُمورِ مُحْدثاتُها، وكُلَّ محدثةٍ بدعةً، وكلَّ بدعةٍ ملالةً، وكلَّ ضلالةٍ في النَّار.

( وبعد، حسب امرى، مسلم لله أن يبلغه قول رسول الله ﷺ " لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَده لَـوْ أَنَّ أَحُد كُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُد ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدهِمْ وَلا نَصِيفَهُ "(١) حتى يخشع لرب العالمين، ويسمع لنبي الله ويطيع، فيَكُفَّ غَرْبَ لسانه وضراوة فكره عن أصحاب محمد ﷺ، ثم يعلم علماً لا يشوبه شكّ ولا ريبة: أن لا سبيل لأحد من أهل الأرض — ماضيهم وحاضرهم — أن يلحق أقل أصحابه درجة، مهما جهد في عبادته، ومهما تورع في يلحق أقل أصحابه درجة، مهما جهد في عبادته، ومهما تورع في دينه، ومهما أخلص قلبه من خواطر السوء في سرّه وعلانيته.

ومن أين يشك وكيف يطمع ورسول الله لا ينطق عن هوى، ولا يداهن في دين، ولا يأمر الناس بما يعلم أن الحق في خلافه، ولا يحدِّث بخبر ولا ينعت أحداً بصفة؛ إلا بما علمه ربه وبما نبأه ؟! وربه الذي يقول له ولأصحابه: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ يَعْلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِي عَملُوا ويَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِي عَملُوا ويَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً اللَّذِي عَملُوا ويَوْنَ فَي اللَّهُ عَنْهُمْ أَلْمُوا وَيَحْرَبُونَ مَنْ عَنْ كَتَاب ربه،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٧٣) ومسلم (٢٥٤٠).

فيقول: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُـمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُـمَّ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ "(1).

فإذا كان هذا مبلغ صحبة رسول الله وأي مسلم يطيق بعد هذا أن يبسط لسانه في أحد من صحابة محمد رسول الله ؟! وبأي لسان يعتذر يوم يخاصمونه بين يدي ربهم ؟! وما يقول وقد قامت عليه الحجة من كتاب الله ومن خبر نبيّه ؟! وأين يفر امرىء يومئذ من عذاب ربه ؟!.

وليس معنى هذا أن أصحاب محمد رسول الله ولله معصومون عصمة الأنبياء، ولا أنهم لم يخطئوا قط ولم يسيئوا؛ فهم لم يدعوا هذا، وليس يدَّعيه أحد لهم، فهم يُخطئون ويَصيبون، ولكن الله فضَّلهم بصحبة رسوله، فتأدَّبوا بما أدَّبهم به، وحرصوا على أن يأتوا من الحق ما استطاعوا، وذلك حسبهم، وهو الذي أُمِرُوا به، وكانوا بعدُ توابين أوّابين، كما وصفهم في محكم كتابه، فإذا أخطأ أحدهم؛ فليس يحل لهم ولا لأحد ممن بعدهم أن يجعل الخطأ ذريعة إلى سبهم والطعن عليهم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٥١) ومسلم (٢٥٣٣).

هذا مجمل ما أدّبنا به الله ورسوله، بيد أن هذا المجمل أصبح مجهولاً مطروحاً عند أكثر من يتصدى لكتابة تاريخ أهل الإسلام من زماننا، فإذا قرأ أحدهم شيئاً فيه مطعن على رجل من أصحاب رسول الله على سارع على التوغل في الطعن والسّب بلا تقوى ولا ورع، كلا، بل تراهم ينسون كل ما تقضي به الفطرة من التثبت من الأخبار المروية، على كثرة ما يحيط بها من الريب والشكوك، ومن الأسباب الداعية إلى الكذب في الأخبار، ومن العلل الدافعة إلى وضع الأحاديث المكذوبة على هؤلاء الصحابة )(١).

ومن هؤلاء الصحابة الكرام خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين معاوية بن أبي سينيان أله فلقد كثر الطعن على هذا الصحابي الجليل من قبل أناس نسبوا أنفسهم إلى أهل السنّة والجماعة، وهم منها برآء. فكالوا التهم والافتراءات إليه مستندين في ذلك إلى كتب التاريخ والأدب التي حوت كل غث وسمين من غير أن

<sup>(</sup>١) مقالة ( لا تسبوا أصحابي ) للأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله، مجلة المسلمون:

العدد الثالث، سنة ١٣٧١هـ.

يميزوا صحيح الروايات من سقيمها، فتركوا ما حدثنا به أئمة ديننا من أحاديث النبي وشهادة أصحابه والتابعين في هذا الصحابي الجليل إلى أخبار مكذوبة وروايات ملفّقة تبرّأ منها جامعيها، فها هو إمام المؤرّخين أبو جعفر الطبري يقول في خطبة كتابه « تاريخ الأمم والملوك »:

فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكر قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجها من الصحة، ولا معنى في الحقيقة، فلْيعلم أنه لم يُؤت في ذلك من قبل بعض ناقليه إلينا؛ وإنّا إنما أدّينا ذلك على نحو ما أدّي إلينا. اهـ.

ولقد استخرت الله عَلَى في كتابة هذه الرسالة مستنداً فيها إلى ما صح من أخبار هذا الصحابي في كتب أهل الحديث، وسمَّيتها: « صفحات من سيرة أمير المؤمنين: معاوية بن

أبيى سفيان الله الله الله الله أربعة فصول:

الفصل الأول: حكم سبِّ الصحابة وبغضهم.

الفصل الثاني: ترجمة موجزة لمعاوية ها.

الفصل الثالث: فضائل معاوية الله وبعض خصاله الحميدة.

الفصل الرابع: معلِّم الناس الخير.

وأسأل الله على أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع بهذه الرسالة إخواني المسلمين، وأن يجعلها غصّة في قلوب أهسل البدع والمنافقين، ﴿وسَيَعُكُمُ الَّذِينَ ظَلَمُ وا أَيَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُ ونَ رَبِي الشعراء: ٢٢٧].

أَجِيمُعَا فِيَهُ مَا إِنْ تَنْ عَبُدالَمُ مِنْ الْجُمَعُ لِي الْبَارِوفِيْ فَ مَا مَسْتَهِلُ شَهْر ربيع الثاني سنة ١٤٢٣ هـ

# الفصل الأول حكم سبً الصحابة وبغضهم

قال الإمام أحمد رحمه الله: من تنقّص أحداً من أصحاب رسول الله ولا ينطوي إلا على بلية وله خبيئة سوء، إذا قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله ولله عسبك (١).

وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله في فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق وإنما أدَّى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله في وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنّة والجرح بهم أولى وهم زنادقة (٢).

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره (سورة الفتح/الآية ٢٩):

ومن هذه الآية ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّار رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ - إلى قوله عَلَى - لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ انتزع الإسام

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخلال في « السنَّة » (٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في « الكفاية في عنْم الرواية » (ص: ٤٩).

مالك رحمه الله – في رواية عنه – بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم، ورضاه عنهم.

وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم (٧٥/١٦):

واعلم أن سب الصحابة الله حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. قال القاضي: وسبُّ أحدهم من المعاصي الكبائر ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزّر ولا يُقتل، وقال بعض المالكية: يُقتل.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول (١١١٠/٣):

فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنّة كفارً أو فُسّاقٌ، وأن هذه الأمة التي هي ﴿كُنْتُ م خَيْسرَ أُمّسة أُخسرِجَتْ فُسّاقٌ، وأن هذه الأمة التي هي ﴿كُنْتُ م خَيْسرَ الأول، كان عامتهم لِلنّساسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفاراً أو فسّاقاً، ومضمونها أن هذه الأمة شرُّ الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هُم شرارها، وكفرُ هذا مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال، فإنه يتبيّن أنه زنديق، وعامّة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم، وقد ظهرت لله فيهم رُنديق، وتواتر النقل بأن وجوههم تُمسخ خنازير في المحيا والممات.

# الفصل الثاني ترجمة موجزة لمعاوية الله

معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، أميرُ المؤمنين، ملكُ الإسلام، أبو عبد الرحمن، القرشيُّ الأمويُّ المكي. وأمه هي هِند بنتُ عتبة بن ربيعة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨١٣) ومسلم (٢٩١٥).

قال الإمام المحقق الذهبي رحمه الله: فنحمدُ الله على العافية الذي أوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحقُّ، واتضح من الطرفين، وعرفنا مآخذ كل واحدٍ من الطائفتين، وتبصّرنا، فعندْرْنا، واستغفرنا، وأحببنا باقتصاد، وترحَّمْنا على البُغاة بتأويلِ سائغٍ في الجملة، أو بخطأ إن شاء الله مغفور، وقُلنا كما علّمنا الله: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا لَا بَخْوَ النّا الله عَنور، والله عَنهُ في المُعلَّلُ الله عَنور، والله عَنور، والله والله عَنور، والله عَنور، والله عَنور، والله والله واله الله في المنا الله عَنور، والله وا

ولما قُتِلَ أمير المؤمنين علي ﴿ بايع أهلُ العراق ابنه الحسن وتجهّزوا لقصد الشام في كتائب أمثال الجبال، وكان الحسن سيّداً كبير القدر، يرى حقْنَ الدّماء، ويكره الفتن، فكاتب معاوية في الصُّلح، فأجاب معاوية وسُرَّ بذلك، ودخل هو والحسن الكوفة راكبين، وبُويع لمعاوية بالخلافة في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين، وسُمِّي عام الجماعة لاجتماعهم على إمام، وتَحقَّق قول النبي وَنَعَيْنِ فِنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَتَسِيْنِ فَنَتَسِيْنِ فِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصْلِحَ بِسِهِ بَسِيْنَ فِنَتَسِيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٧٠٤ ).

عمل معاوية نيابة الشام عشرين سنة، والخلافة عشرين سنة، جمعها له عمر هذه كلها، وأقرَّه عثمان، وحَسْبُكَ بمن يؤمِّره عمر، ثم عثمان على إقليم – وهو ثغر – فيضبطهُ، ويقوم به أتمَّ قيام، ويُرضي الناس بسخائه وحلمه، وإن كان بعضهم تألَّم منه، كذلك فليكن اللُك. وإن كان غيرُه من أصحاب النبي شخ خيراً منه بكثير وأفضل وأصلَح، فهذا الرجل ساد، وساسَ العالم بكمال عقلِه، وفرط حلمه، وسَعَةِ نفسه، وقوَّةِ دهائِه، ورأيه. ولم يَهجْهُ أحدُّ في دولته، بل دانت له الأُمم، وحكم على العرب والعجم، وكان مُلكه على الحرمين، ومصر، والشام، والعراق، وخراسان، وفارس، والجزيرة، واليمن، والمغرب، وغير ذلك. وغزا قبرص سنة خمس وعشرين.

كان معاوية الله طويلاً، أبيض، جميلاً، وكان يخضِبُ، وكان مُحَبِّباً إلى رَعيَّته، وكان أول ملوك الإسلام كما أخبر بذلك النبي وكان مُحَبِّباً إلى رَعيَّته، وكان أول ملوك الإسلام كما أخبر بذلك النبي فقال: "أولُ هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون مُلكاً ورحمة ... "(1) وقال على: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة. ثم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ١١١٣٨/٨٨/١١ )، وجوّد إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة ( ٣٣٧٠ ).

تكون مُلكاً "(1). فانقضت خلافة النبوة ثلاثين عاماً، وولي معاوية، فكان من خيار الملوك الذين غَلب عدلُهم على ظُلمهم، وما هو بمعصوم ولا بريءٍ من الهنّات، والله يعفُو عنه.

قال حبر الأمة عبد الله بن عباس الله على أرجاء والمحرد المُلْكِ من معاوية ، كان الناس يَردُون منه على أرجاء والمحرد العُصْعُصُ (أي: نكد قليل الخير)، المتغضّب. لم يكن بالضيِّق الحصر العُصْعُصُ (أي: نكد قليل الخير)، المتغضّب عن قيس بن أبي حازم قال: مرض معاوية مرضاً عادوه فيه ، فجعل يقلِّب ذراعيه كأنهما عسيبا نخل ويقول: هل الدنيا إلا ما ذُقْنا وجرَّبنا، والله لوددت أني لا أغبرُ فيكم فوق ثلاث، قالوا: إلى مغفرة الله ورحمته ؟ قال: إلى ما شاء الله من قضاء قضاه لى. قد علم الله أنَّى

رُوِيَ أنه لما احتضر، قيل له: ألا تُوصي ؟ فقال: اللَّهُمَّ أقلِ العثرة، واعفُ عن الزلَّة، وتجاوز بحلمِك عن جهل منْ لم يَرْجُ غيرك، فما ورائك مذهب. وقال:

لم آلو، ولو أراد الله أن يُغيِّر غيَّر.

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في صحيحه ( ١٥٣٤ — موارد )، وقال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ١٥٩٠ ): حسن صحيح.

# هُوَ الموتُ لا مَنْجَى من الموت والذي نُحاذِرُ بَعْدَ الموتِ أَدْهَى وأفظعُ

مات أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان أ في رجب سنة ستين. وعاش سبعاً وسبعين عاماً (١).

<sup>(</sup>١) مصدر الترجمة: سير أعلام النبلاء ( ١١٩/٣ - ١٦٢ ) للإمام المؤرّخ شمس الدين الذهبي رحمه الله ( بتصرف ).

# الفصل الثالث فضائل معاوية المعنف خصاله الحميدة

نبدأ أوَّلاً بما ورد في الأحاديث الصحيحة:

#### الحديث الأول:

عن عبد الرحمن بن أبي عُمَيرة – وكان من أصحاب رسول الله ﷺ – عن النبي ﷺ أنه قال لمعاوية:

" اللهم اجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيّاً واهْدِ به "(١).

#### الحديث الثاني:

" اللهم عَلَمْ معاويةَ الكتابَ والحسابَ، وقِهِ العذابَ "(٢). الحديث الثالث:

عن أم حرام الأنصارية: أنها سمعت النبي على يقول: "أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا "(").

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٨٤٢)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٩٦٩):

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧٢٠٢)، وصححه بشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (**٢٩٧٤**).

قال الحافظ في فتح الباري ( ١٢٧/٦ ): قال المهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر.

وقال أبو جعفر الطبري في « تاريخ الأمم والملوك » ( أحداث سنة ثمان وعشرين ): عن خالد بن معدان قال: أول من غزا البحر معاوية في زمن عثمان، وكان استأذن عمر فلم يأذن له، فلم يزل بعثمان حتى أذن له، وقال: لا تنتخب أحداً، بل من اختار الغزو فيه طائعاً فأعنه، ففعل.

#### الحديث الرابع:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (٢٨٨/٤):

إن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمَّره النبي وَهَا أمَّر غيره، وجاهد معه، وكان أميناً عنده يكتب له الوحي، وما اتهمه النبي وَهَا الله الوحي، وما اتهمه النبي في كتابة الوحي، وولاَّه عمر بن الخطاب: الذي كان من أخبر الناس

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٦٥١/ شاكر)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٦٤/١).

بالرجال، وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، ولم يتهمه في ولايته.

#### من خصاله الحميدة:

### حُلُم معاوية

عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: ما رأيت بعد رسول الله على أسود من معاوية، فقيل: ولا أبوك ؟ قال: أبي عمر رحمه الله خيرٌ من معاوية، وكان معاوية أسود منه .

#### عمله بسيرة الفاروق

عن الزهري قال: عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين (٢). لا يخرم منها شيئاً .

#### اهتمامه برعيته

عن أبي الحسن قال: قال عمرو بن مرّة لمعاوية: إنبي سمعت رسول الله ﷺ يقول: " مَا مِنْ إِمَامٍ يُعْلَقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْحَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلاَّ أَعْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهُ وَمَسْكَنَته ".

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخلال في « السنَّة » (٦٨٠)، وقال محققه الزهراني: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخلال في « السنَّة » (٦٨٣)، وقال محققه الزهراني: إسناده صحيح.

# فَجَعَلَ مُعَاوِيَةٌ رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ (١). انتفاعه بكلام النبي ﷺ

عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ رَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُم أُو كِدْتَ أَنْ قُلُلُ: " إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُم أُو كِدْتَ أَنْ قُلْسِدَهُم " فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ﴿ اللَّهِ تَعْلَى بِهَا لَا اللَّهِ عَلَى بِهَا لَهُ تَعَالَى بِهَا لَهُ تَعَالَى بِهَا لَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا لَهُ اللَّه عَالَى بِهَا لَهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ ال

### تفضيله مصلحة المسلمين وحقن الدماء

عَنْ الْحَسَنَ الْبصْرِي قَالَ: اسْتَقْبَلَ وَاللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً مُعَاوِيَةً بِكَتَائِبَ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنِّي لأَرَى كَتَائِبَ لا تُولِّي حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرَ لَا تُولِّي حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ: أَيْ عَمْرُو، إِنْ قَتَلَ هَوُلاءِ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ هَوُلاءِ هَوُلاءِ مَوْلاءِ، مَنْ لِي بِأَمُورِ النَّهِ بِنَ عَمْرُو، إِنْ قَتَلَ هَوُلاءِ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ هَوُلاءِ مَوْلاءِ، مَنْ لِي بِأَمُورِ النَّهِ بِنَ اللَّهِ اللَّهِ بَنْ عَلَى اللَّهِ بْنَ عَلَى عَبْدِ شَمْسٍ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةً، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةً، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٣٣٢)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٨٨٨)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٣٤٢).

بْنِ كُرَيْزٍ، فَقَالَ ( مُعَاوِيَة ) اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُولًا لَهُ وَاطْلُبَا إِلَيْهِ ( أي الصلح )...

#### تراجعه عند ذكر حديث الرسول ﷺ له

عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدُ، وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلادِهِمْ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ، فَجَاءَ رَجُلُ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلادِهِمْ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ، وَفَاءً لا غَدَرَ، عَلَى فَرَسَ أَوْ بِرْدُوْن، وَهُو يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَفَاءً لا غَدَرَ، فَنَظَرُوا، فَإِذَا عَمْرُو بَّنُ عَبَسَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَهْدٌ فَلا يَشُدُ عُقَدَةً رَسُولَ اللَّهِ عَهْدٌ فَلا يَشُدُّ عُقْدَةً رَسُولَ اللَّهِ عَهْدٌ فَلا يَشُدُّ عُقْدَةً وَلا يَحُلُهَا حَتَّى يَنْقَضِي أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَـوَاءٍ " فَرَجَعَ وَلا يَحُلُهَا حَتَّى يَنْقَضِي أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَـوَاءٍ " فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَاسِ (٢).

#### طلبه للنصيحة في الدين

عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيئَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنْ اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ، وَلا تُكْثِرِي عَلَيًّ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلامُ تُكْثِرِي عَلَيًّ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلامُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٧٥٩)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٣٥٧).

عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ " وَالسَّلامُ عَلَيْكُ (١).

#### بكاؤه وخوفه من الله ﷺ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِىَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلُ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وَرَجُلُ يَقْتَتِلُ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَرَجُلُ كَثِيرُ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِئ: أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عُلَّمْتَ ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ فُلانًا قَارِئُ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَمْ أُوسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ ؟ قَالَ: كُنْتُ أُصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَـهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٤١٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٩٤/٥).

يُقَالَ فُلانٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: فِي مَاذَا قُتِلْتَ ؟ فَيَقُولُ أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلانُ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ ". ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ: " يَسَا أَبَسَا هُرَيْرَةً، أُولَئِكَ الثَّلاثَةُ أُوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمِ النَّارُ يَوْمَ الْقَيَامَة ". وقَالَ أَبُو عُثْمَانَ: وَحَدَّثنِي الْعَلاءُ بْنُ أَبِي حَكِيم أَنَّهُ كَانَ سَيَّافًا لِمُعَاوِيَةً، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلُ، فَأَخْبَرَهُ بِهَـذًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ فُعِلَ بِهَؤُلاءِ هَذَا، فَكَيْفَ بِمَنْ بَقِيَ مِنْ النَّاسِ، ثُمَّ بَكَي مُعَاوِيَةُ بُكَاءً شَدِيدًا حَتَّى ظَنَنًّا أَنَّهُ هَالِكٌ، وَقُلْنَا: قَدْ جَاءَنَا هَـذَا الرَّجُـلُ بِشَرِّ، ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُـهُ: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيِنَتَهَا نُوَهَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا فَي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَهِطَ مَا لا يُبْخَسُونَ ﴿ إِلاَّ النَّارُ وَحَهِطَ مَا صنَّعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَاتُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [هود: ١٦-١٧](١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٣٨٢)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٢).

# الفصل الرابع مُعَلِّمُ الناس الخير

حث رسول الله على طلب العِلْم وتعليمه للناس، فقال: " فَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَابِد كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ. إِنَّ اللَّهُ وَمَلائكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ، حَتَّى النَّمْلَةَ فَي جُحْرِهَا، وَمَعَاوِية فَي النَّمْلَة في النَّمْلَة في النَّمْلَة في النَّمْلَة في النَّمْلَة في النَّمْ النَّاسِ الْخَيْرَ "(1). ومعاوية في من تلك الفئة التي اهتمت بتعليم الناس دينهم، وكيف لا يهتم بتعليم الناس دينهم وهو الراوي لحديث النبي الله به خيْسرًا لناس دينهم وهو الراوي لحديث النبي في الذين "مَنْ يُرِد اللَّهُ به خيْسرًا يُفَقّهُهُ فِي الدِينِ "(٢). وكان قلما يخطب إلا ذكر هذا الحديث في خطبته ليحث الناس على التفقه في الدين ").

وقد ذكر أهل العلم أن لهذا الصحابي الجليل مئة وثلاثة وستون حديثاً مسنداً إلى رسول الله على بعضها في الصحيحين والسنن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٦٨٥)، وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٨١): حسن لغيره.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٦٩٥٤)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (١١٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر أسماء الصحابة الرواة (ص: ٥٥) وسير أعلام النبلاء (١٦٢/٣).

وإتماماً للفائدة فقد جمعت بعض الأحاديث التي رواها معاوية الصحيحين والسنن الأربعة، مع إضافة بيان لفقه الحديث حيث يُحتاج إليه:

# الحديث الأول: التحذير من التكلم بأمر من أمور الغيب بعدم الاستناد إلى الكتاب أو السنَّة

عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: بَلَغَ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧٦٤، ٣٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤١٢٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) ومن أحب التوسع فليراجع كتاب «الروضُ الباسمِ في الذبِّ عنْ سنة أبي القاسم» للعلامة ابن الوزير الصنعاني (ص: ٣٦٥ – ٣٦٥).

مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ. فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْتِشٍ لا يُعَادِيهِمْ أَحَدُ إِلاَّ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَــا أَقَــامُوا

# الحديث الثاني: النهي عن رواية الأحاديث بغير

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ الْيَحْصَبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُول: إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ. إِلاًّ حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ. فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ كَالَّا. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُـوَ يَقُولُ: " مَنْ يُرِدُ اللَّهُ به خَيْرًا يُفَقَّهْهُ فِي الدِّينِ "٢).

فقه الحديث: قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مســـلم (۱۱٤/۷):

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٥٠٠). (۲) رواه مسلم (۱۰۳۷).

ومراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل الكتاب وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم ، وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر شهد لفيه وخوف الناس من سطوته ، ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث ، وطلبه الشهادة على ذلك حتى استقرت الأحاديث واشتهرت السنن .

### الحديث الثالث: كيفية إجابة المؤذن

عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ اللّهُ أَكْبَرُ، اللّهُ أَكْبَرُ، اللّهُ أَكْبَرُ، اللّهُ أَكْبَرُ، اللّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ أَكْبَرُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ أَكْبَرُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ اللّهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ، فَقَالَ اللّهُ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا، فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَدِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ مُنِي مِنْ مَقَالَتِي (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩١٤).

### الحديث الرابع: كيفية وضوء رسول الله على

عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ قال: أَنَّ مُعَاوِيَةَ ذَكَرَ لَهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِغَرْفَةٍ مِنْ مَاءٍ حَتَّى يَقْطُرَ الْمَاءُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ ، وَأَنَّهُ أَرَاهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى مُقَدَّمٍ رَأْسِهِ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَوَا ، ثُمَّ رَدُّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ، ثُمُ اللَّهُ عَلَى مُعَدَّمِ بَلَعَ الْقَفَا ، ثُمَّ مَنَّ مِنْهُ مَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ، ثُمَّ مَلَّ مِنْهُ كَانَ الَّذِي بَدَأً فِنْهُ أَلَاهُمُ أَلُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُلَكَانَ الَّذِي بَدَأً فِي إِلَهُ الْمَاهُ الْمَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي فَيْمُ الْمَلْ الْمُعَالِقَالَ اللَّهُ الْفَالَ اللَّهُ الْمُمَا عَلَى الْمُعَالِقُولَا اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعُمَّا مِنْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللْمُعَالِقَالَ اللَّهُ الْمُعُمَا الْمُعَلِيْ اللْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤَمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

### الحديث الخامس: النهي عن وصل صلاة بصلاة

عَنْ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيةَ الْجُمُعَةَ فِي الْمُقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ. فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ إِلَيَّ فَقَالَ: لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلَيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ. أَنْ لا تُوصَلَ صَلاةً بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٦٩٠٥) وأبو داود (١٧٤)، وصححه الألبانسي في صحيح سنن أبي داود (١١٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۸۳).

### الحديث السادس: النهي عن الركعتين بعد العصر

عَنْ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهَا. يَعْنِي صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهَا. يَعْنِي الرَّكْعَتَيْن بَعْدَ الْعَصْر (1).

# الحديث السابع: حكم صيام يوم عاشوراء

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ فَيُ عَنْ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلْمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: " هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَهِ عُلْمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: " هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَهِ عَلَى عُلْمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: " هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَهِ عَلَى عُلْمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: " هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَهُ فَيَ عَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءً فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءً فَلْيُصُمْ وَمَنْ شَاءً فَلْيُصَامُ وَمَنْ شَاءً فَلْيُصَامُ وَمَنْ شَاءً فَلْيُصُمْ وَمَنْ شَاءً فَلْيُصُولُ عَالَمُهُ مَا عُلْمُ وَمَنْ شَاءً فَلْيُعْلَمُ وَلَا عَمَالُ مِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ شَاءً فَلْيُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَنْ شَاءً فَلْمُعُمْ وَمَنْ شَاءً فَلْمُ وَمُنْ شَاءً فَالْمُولُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْكُمْ وَمَا لَا عَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ شَاءً وَلَا عَلَامُ وَمُولُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْكُمْ وَمَا لَا عَلَالُهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُولُ وَالْعُلُولُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْمُلُولُ وَالْمُولُ وَالْعُلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلِيْكُولُ وَالْعُلُولُ وَلَا عَلَالُولُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُلْولُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَالْمُ وَالْمُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا عَلَالْمُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَالُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَال

# الحديث الثامن: الحث على الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةٌ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ. قَالَ: آللَّهِ! مَا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٠٣)، ومسلم (١١٢٩).

أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ! مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ. وَمَا كَانَ أَحَدُ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَقَلَ عَنْهُ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ. وَمَا كَانَ أَحَدُ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَقَلَ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِي . وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَقَالَ: " مَا أَجْلَسَكُمْ " ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّه وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ: " آللَّه مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ " قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ " قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُهُ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُهُ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُوا يَقَالُوا: " أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفُكُمْ تُهْمَةً وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُوا يَعْمَلُهُ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُهُ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُوا يَعْمَلُهُ وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُهُ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُوا يَعْمَلُهُ أَلُوا: " أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفُكُمْ تُهُمَلَ أَلُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُوا يَهُمْ مَا أَكُمْ وَلَكُنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي؛ أَنَّ اللَّهُ فَيَالَ يُبَاهُمُ يَكُمْ أَلُهُمْ اللَّهُ الْكُمْ وَلَكُنَهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي؛ أَنَّ اللَّهُ فَيَالَ يُبَاعِي بِكُمْ اللَّهُ الْمُلَائِكَةَ اللَّهُ الْمُلِائِكَةً اللَّهُ الْقَالَادُ اللَّهُ الْمُلَائِكَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلُهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِائِكُةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلِي اللَّهُ الْمُلَائِكُونَا اللَّهُ الْمُلِولِيلُولُوا اللَّهُ الْمُلِولَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوانِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِولَةُ اللَّهُ الْمُلِولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِولُولُ اللَّهُ الللَ

# الحديث التاسع: النهي عن قيام الرجل للرجل تعظيماً

عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لابْنِ عَامِرٍ: اجْلِسْ؛ فَقَامَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لابْنِ عَامِرٍ: اجْلِسْ؛ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ، وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لابْنِ عَامِرٍ: اجْلِسْ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ يَقُولُ: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ يَقُولُ: " مَنْ أَحَبً أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قَلِيْتَ مِنْ النَّارِ "(٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (۲۷۰۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الأدب المفرد (٩٧٧)، وأبو داود (٥٢٢٩)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٥٧).

فقه الحديث: قال الألباني رحمه الله في الأدب المفرد (ص ٣٥١):

أي: أن ينتصب الجالسون قياماً للداخل إليهم؛ لإكرامه وتعظيمه، ( فَلْيَتَبُوّأُ) أمر بمعنى الخبر، أي: دخل النار إذا سرّه ذلك، هذا هو المعنى المتبادر من الحديث، واحتجاج معاوية الله به على من قام له، وأقرّه عبد الله بن الزبير ومن كان جالساً معه.

### الحديث العاشر: النهى عن الشِّغار

عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ قَالَ: إِنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَكَانَا جَعَلا صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَكَانَا جَعَلا صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَكَانَا جَعَلا صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَكَانَا جَعَلا صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَكَانَا جَعَلا صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَامُرُهُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَكَانَا جَعَلا صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى مَرْوَانَ يَامُرُهُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْنِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْوَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْعُلَالُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٠٧٥)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (١٨٩٦).

فقه الحديث: الشّغار: أن يروج الرجل ابنته على أن يروجه الآخر ابنته، ليس بينهما مهر.

#### الحديث الحادي عشر: تحريم وصل الشعر

عَنْ سَعِيد بْنَ الْمُسَيّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمُدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، فَخَطَبَنَا، فَأَخْرَجَ كُبُّةً مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنْ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ ؟ وَإِنَّ النَّبِيِّ عَلَا الزُّورَ، يَعْنِى الْوصَالَ فِي الشَّعَرِ (1).

فقه الحديث: وصل الشعر: أي الزيادة فيه من غيره، كالباروكة وأمثالها.

#### **\$\$\$\$\$**\$

وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٨٨)، ومسلم (٢١٢٧).